









### أرنوب العنيد والحمامة المسامح

يحب سعيد تربية الحيوانات الأليفة في حديقة منز لهم ويعتني بها كثيراً ومن جملة الحيوانات الموجودة عنده الأرنب والحمامة وقد نشأت علاقة صداقة بين بينهما وفي كل يوم يلعبون سوية ويتناولون طعامهم بحب، وذات يوم لعبا كثيراً إلى أن ضربت الحمامة الارنب بيدها ضربة خفيفة ولكنها لم تنتبه لأظافر ها الطويلة فقامت بجرحه والذي صرخ بصوت عالِ من الألم، جاء سعيد مسرعاً وقال: ماذا جرى لماذا هذا الصوت المرتفع؟ قال الأرنب: لقد قامت الحمامة بضربي بأظافرها الطويلة، قالت الحمامة: ولكني لم اقصد إيذاءه وانما كنت ألعب معه، قال سعيد: يجب أن يكون المزاح بسيطاً وباللعب والكلام وليس بالتشاجر بالأيدي، قالت الحمامة: لن أكرر هذا المزاح على الاطلاق وأنا اعتذر منك يا صديقي الأرنب. قال الأرنب: لن أقبل اعتذارك ولن ألعب معك بعد اليوم، حزنت الحمامة وقال سعيد في نفسه لن أتدخل أكثر من ذلك وسيعلم الأرنب بعد ذلك بأنه ليس على حق بالتأكيد، مرت الأيام ولم يتراجع الأرنب عن قراره وذات يوم فرح كثيراً بعد أن حصل على جزرة طازجة وصار يأكل منها قليلاً ويركض بين الأشجار وكانت الحمامة واقفة في الأسفل تتناول وجبتها من الحنطة، سقطت الجزرة من يده ووقعت فوق رأس الحمامة وبحضور سعيد هذه المرة، حينها تألمت الحمامة كثيراً وأمسكت برأسها ولم تتكلم بشيء وعندها نزل الأرنب وقال: اعتذر منك أيتها الحمامة لم أكن أقصد أن أرمي الجزرة ولكنها سقطت سهواً، قالت الحمامة: لا بأس يا صد<mark>يقي قبلت اعتذارك، نظر الأرنب الى</mark> سعيد وهو خجلٌ فقال له سعيد: هل رأيت أيها الأرنب العزيز



### الأصدقاء الثلاثة

خرج حسام مع مجموعة من أصدقائه يستكشفون إحدى الغابات الجميلة وفي الأثناء صادفوا مجموعة غريبة من الأصدقاء مكونة من فيلة وابنها الصغير وقرد كبير وطائر ملون جميل وهم يلعبون ويرحون وعندما وصلوا إلى النهر الصغير من أجل شرب الماء ركض الفيل الصغير نحو الماء فنادته أمه قائلة: عزيزي انتظر سأساعدك في شرب الماء لا تتسرع، لم يتوقف الفيل الصغير واصل الركض وسرعان ما سقط في الماء، ركضت أمه وحاولت إنقاذه ولكنها لم تتمكن من ذلك ولحسن الحظ استطاع الفيل الصغير الخروج من الجهة الأخرى وبقي ينادي بصوت عالي: أمي أمي أنا اعتذر منك ... ساعديني أريد أن أعود بجوارك، أسرع الطائر نحو الفيل ولكنه لا يستطيع حمله بسبب الأوزان المختلفة عاد حزيناً وحاول القرد القفز من أجل اجتياز النهر ولكنه تراجع لعلمه بعدم مقدرته على العبور، وبقيت الام تنادي ولدها وهي حزينة وقد راح صغيرها يبتعد بين الأشجار باحثاً عن حل من أجل الرجوع إلى أمه.





### النشناء القارص والسنجاب المشاكس

اجتهد السنجاب بجمع الطعام في فصل الصيف وقام بحفر حفرة في التراب ووضع فيها الطعام وقام بإغلاقها، في حين أن طائر نقار الخشب قام بحفر إحدى الأشجار الكبيرة عنقاره القوي وعمل فيها مجموعة من الحفر الصغيرة وملأها بالطعام ثم قام بتغطية تلك الحفرة وبالفعل جاء فصل الشتاء حاملاً معه الأمطار والثلوج والهواء العاصف، جلس نقار الخشب محتمياً بأوراق الشجرة من البرد، في حين أن السنجاباً ختباً غت الشجرة بجانب حفرته، وبعد مرور أيام عديدة تفاجأ نقار الخشب بانتهاء الطعام وهو لا يستطيع الذهاب والبحث عن طعام بسبب تساقط الثلوج لذا رفع صوته قائلاً للسنجاب: هل تساعدني بإعطائي بعض الطعام فأنا جائع ولم يبقَ عندي طعام. ضحك السنجاب باستهزاء وقال: اعتذر منك هذا طعامي وتعبت كثيراً في جمعه ولن أعطي لأي شخص منه أريده أن يكفيني طيلة الشتاء، قال نقار الخشب: لا أريد الطعام مجاناً وأعدك أني سأرجعه لك، ومع ذلك لم يستجب السنجاب لمناشدته، وفي الليل تناول السنجاب الطعام بشراهة ثم عام، جاءت مجموعة من الفئران وحفرت الحفرة واخذت الطعام ثم هربت، استيقظ السنجاب في الصباح واندهش بعد أن

رأى الحفرة فارغة فقال لنقار الخشب: لماذا أخذت طعامي أيُّها الطائر المزعج؟ استغرب نقار الخشب وقال:

اذا لا أستطيع أن أحفر التراب ولم آخذ منك أيَّ شيء، وسرعان ما طار نقار الخشب ليبحث
عن الطعام وقد بقي السنجاب حزيناً بجانب حفرته وتفاجأ بعد أن رأى آثار أقدام
الفئران فعلم أنَّه ليس على حق وقد اتهم الطائر باطلاً، عاد نقار الخشب يحمل
بيده الطعام وقدم نصفه للسنجاب وقال: لا تحزن هذا طعامي سنأكله معاً،
أطرق السنجاب رأسه وقال: لقد أخطأت بحقك ولم أساعدك في الحصول على
الطعام وأنت تساعدني الآن إكما أني اتهمتك ولم تكن أنت الفاعل وأنا أطلب
منك العذر والسماح، ابتسم الطائر وقال: لا عليك سنكون أصدقاء من الآن

فصاعداً٠



# äsolllöjäl

كان أحمد يحب كرة القدم كثيراً ويلعب كل يوم مع أصدقائه في الحديقة، لذا فهو يشتري العديد من الكرات الجميلة والجديدة وذات يوم اشترى كرة صفراء لامعة وكان فرحاً بها وقرر أن لا يلمسها أيُّ أحد، في يوم من الأيام جاء صديقه يحيى للعب معه ونظر إلى الكرة الجديدة وقال: كرة جديدة جميلة! هل يكنني أن ألعب بها؟ ابتسم أحمد وقال: لا هذه الكرة جديدة، ولا أريد أن تتسخ، حزن يحيى وقال: حسناً، سأذهب

هذه الكرة جديدة، ولا أريد أن تتسخ، حزن يحيى وقال: حسنا، سأذهب وألعب بكرتي القدية مع أصدقاء آخرين استمر أحمد في اللعب عفر ده، لكنه لم يشعر بالسعادة، شعر بالوحدة، وقنى لوكان يحيى يلعب معه، في اليوم التالي، جاء أحمد إلى الحديقة، ولم يجديحيى سأل أصدقاءه الآخرين، فقالوا له إنّه ذهب يلعب كرة القدم في مكان آخر شعر أحمد بالأسف الشديد وأدرك حينها أنّه كان أنانياً عندما لم يسمح لصديقه باللعب بكرته الجديدة، ذهب

إليه ووجده يلعب مع مجموعة من الأصدقاء بكرة قديمة، قام أحمد برمي الكرة الجديدة فوصلت عند يحيى وأصدقائه ولكنهم لم يلتفتوا إليها ولم يلعبوا بها فقال أحمد: لماذا لا تلعبون معي بالكرة الجديدة، قال يحيى: كي لا تتسخ وتتمزق! أطرق أحمد رأسه وجلس جانباً وقال: كنت مخطئاً يا صديقي عندما



# المزاح المخيو

يتجول طائر الببغاء الجميل في إحدى الحدائق الكبيرة فوق أغصان الأشجار ويشاهد ما يدور حوله، وإذا بقطة جميلة تعتني بصغارها تحت الشجرة، وفي الأثناء سمعت القطة صوت كلب مخيف حينها خافت وقامت بجمع صغارها وصارت ترتجف بقوة ظنًا منها أنَّه سيأتي ويؤذي صغارها، ابتعد الكلب بعيداً فقال الببغاء في نفسه: سأتدرب من أجل تقليد صوت الكلب المخيف! وفي نفس الحديقة الجميلة يأتي ليث دائماً ويتأمل الطبيعة والحيوانات الأليفة الموجودة هناك، وذات يوم شاهد طائر الببغاء فوق أحد الأغصان وبعد لحظات جاءت القطة تحمل معها الطعام لصغارها فسر عان ما اختبأ الببغاء ورفع صوته بتقليد الكلب المخيف قائلاً: حوحوحو، ركضت القطة سريعاً وكلما عادت القطة باتجاه صغارها قام الببغاء

بتقليد الصوت وعندما تهرب يقوم الببغاء بالضحك بصوت عال، تفاجأ ليث وقال: لماذا تتصرف بهذه الصورة المخيفة مع القطة المسكينة فضحك الببغاء وقال: أنا أمزح معها فقط، قال ليث: ولكن هذا لا يسمى مزاحاً قال الببغاء: لأنني سأخبرها بفعلتي عندما انتهي أن هذا هو مزاح! قال ليث: أولاً إذا اردت أن تمزح فعليك أن لا تخيف الشخص الذي تريد ان تمازحه وان لا تطيل معه المزاح وتخبره على الفور كي لا تسبب له الأذى، كما أنك لم تنتبه بأن القطط الصغار كن ينتظرن الطعام بفارغ الصبر لانهن جائعات وأنت أخرت عليهم الطعام وأخفتهم، قال الببغاء: كلامك صحيح والآن سأقوم بتقليد





#### زينب وطائر النورس

خرجت زينب بنزهة مع الأهل وعند العودة في الطريق رأت بعض الناس مجتمعين بجوار النهر القريب من مدرستها كما شاهدت العديد من الطيور الجميلة وأبر زها طائر النورس فقالت لأبيها: أبي أريد أن أقف على النهر وأشاهد الطيور الجميلة بضع دقائق، قال الأب: عزيزتي زينب الوقت متأخر ولدي بعض الأعمال الآن، وفي الأسبوع القادم سنأتي هنا، لم تقتنع زينب، بعدها عادوا إلى البيت وبقيت حزينة، وفي اليوم التالي وبعد أن ذهبت إلى المدرسة وانتهى الدوام قررت زينب أن تذهب إلى النهر وبالفعل ذهبت وشاهدت طائر النورس الجميل وقدمت له بعض الطعام وإذا بطائر النورس يأتي وينقر زينب بيدها فصاحت بصوت عالٍ من الألم، وفي هذه الأثناء كان والدها وأمها ينتظر ون عودتها وقد خافا بسبب تأخر زينب بيدها فصاحت بصوت عالٍ من الألم، وفي هذه الأثناء كان والدها وأمها ينتظر ون عودتها وقد خافا بسبب تأخر

وبعد مرور ساعة من الوقت عادت إلى البيت ووجدت أباها في الباب ينتظرها والذي قال لها: لماذا تأخرتي اليوم كثيراً في العودة من المدرسة، اطرقت زينب رأسها ولم تتكلم حينها تفاجاً الأب بوجود جرح في يدها فسألها عنه، قالت زينب: أعتذريا أبي لقد مررت بالنهر قليلاً وقدمت الطعام لطائر النورس وهو من قام بنقري في يدي، تفاجأ الأب وقال: وكيف تذهبين إلى النهر دون أن تستأذفي يا ابنتي قالت زينب: ظننت أنّك لن تأخذفي إلى النهر بسبب انشغالك بصورة مستمرة، قال الأب: قلت لك سنذهب بأقرب فرصة إقالت زينب: أعتذر منك يا أبي كثيراً، قال الأب: لن يكفي العذريا زينب بل يجب أن لا تكرري هذا الفعل أبداً وتلتزمي بكلامي وكلام أمك حتى لا تتعرضي للأذى وتكوفي دائماً بخير، قالت زينب:





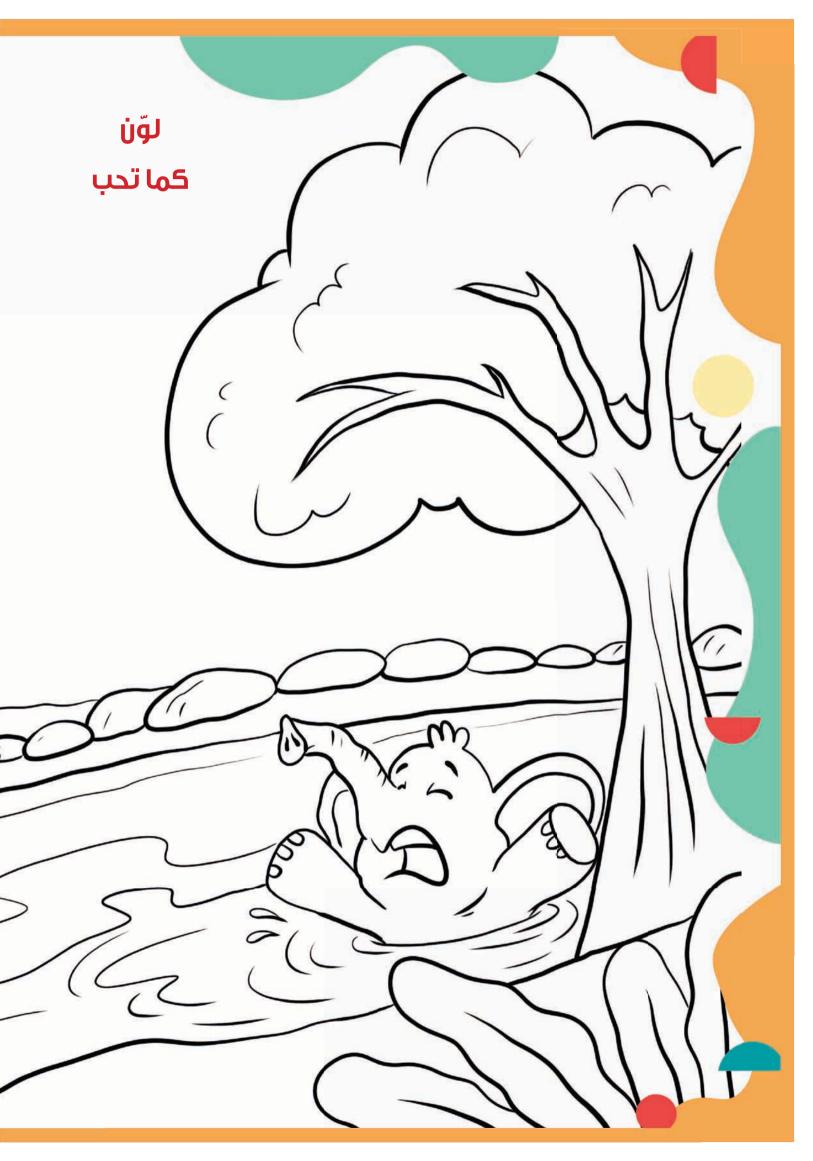



- من الذي بدأ بالمزاح المزعج، وكيف برر المزاح وماذا فعل؟
  - ◄ هل ندم الأرنب على عدم قبول عذر الحمامة، وماذا قال؟
    - من هم الأصدقاء الثلاثة، وما المشكلة التي واجهتهم؟
  - ما الخطة التي قدمها حسام من أجل إنقاذ الفيل الصغير؟
- كيف خبأ السنجاب وطائر نقار الخشب طعامهم، وأيهما نفذ أولاً؟
- ♦ كيف نفذ طعام السنجاب، ومن الذي قام بمساعدته وما الحوار الذي دار بينهم؟
  - ما الخطأ الذي ارتكبته زينب، وماذا حصل بها بعد ذلك؟
    - هل ندمت زينب على فعلتها، وماذا قالت لأبيها؟
  - ما المزاح المخيف الذي حدث في القصة، ومن الذي قام به؟
  - ما النعمة التي منحها الله تعالى للغراب، وكيف يجب أن يستخدمها؟
  - ماذا قرر أحمد حين اشترى الكرة اللامعة، وما الذي ترتب على قراره؟
  - ♦ باذا عبر أحمد عن نفسه حين علم بقراره الخاطئ، وماذا فعل بعد ذلك؟

To Russian St.



جد الفروقات الخمسة بين الصورتين





